الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه حق اتباعه

أما بعد:

فهذه فوائد متفرقة اخترتها من كلام [ الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله

تعالى ومرضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم ] وكنت أبعث بها إلى إخواني عن طريق برامج المراسلة

وبعضها كانت تأتيني من بعض الاخوة وفقه مرالله تعالى ، وقد بلغت مائة فائدة ولله الحمد

فأحببت أنشرها للفائدة نسأل الله الأجر والقبول.

1- قال رحمه الله : [ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْخَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنْ السَّالِفِينَ كَمَا قَدْ يَقُولُهُ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ مِنْ السَّالِفِينَ كَمَا قَدْ يَقُولُهُ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ مِنْ السَّالِفِينَ كَمَا قَدْ يَقُولُهُ بَعْضُ الْأَعْبِيَاءِ مِنْ أَنَّ مِنْ أَنَّ لَمْ يُقَدِّرْ قَدْرَ السَّلَفِ ؟ بَلْ وَلَا عَرَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا: مِنْ أَنَّ مِنْ أَنَّ مِنْ أَنْ يَعْرَفُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا: مِنْ أَنَّ مِلْ أَنْ لَكُونَ الْخَاوِي 5 / 8 ) طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ ] ( مجموع الفتاوى 5 / 8 )

2- قال رحمه الله : [ فَالدِّينُ الْحَقُّ كُلَّمَا نَظَرَ فِيهِ النَّاظِرُ، وَنَاظَرَ عَنْهُ الْمُنَاظِرُ، ظَهَرَتْ لَهُ الْبَرَاهِينُ، وَقَوِي -2 قال رحمه الله : [ فَالدِّينُ الْحَقُ كُلَّمَا نَظَرَ فِيهِ النَّاظِرُ، وَنَاظَرَ عَنْهُ الْمُنَاظِرُ، ظَهَرَتْ لَهُ الْبَرَاهِينُ، وَأَشْرَقَ نُورُهُ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

وَالدِّينُ الْبَاطِلُ إِذَا جَادَلَ عَنْهُ الْمُجَادِلُ، وَرَامَ أَنْ يُقِيمَ عُودَهُ الْمَائِلَ، أَقَامَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ يَقْذِفُ وَالدِّينُ الْبَاطِلُ إِذَا جَادَلَ عَنْهُ الْمُجَادِلُ، وَرَامَ أَنْ يُقِيمَ عُودَهُ الْمَائِلَ، أَقَامَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ يَقْذِفُ بِالْحَقِ إِلَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ يَقْذِفُ بِالْحَقِ إِلَا اللَّهُ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ صَاحِبَهُ الْأَحْمَقَ كَاذِبٌ مَائِقٌ ] ( الجواب الصحيح بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ صَاحِبَهُ الْأَحْمَقَ كَاذِبٌ مَائِقٌ ] ( الجواب الصحيح بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ صَاحِبَهُ الْأَحْمَقَ كَاذِبٌ مَائِقٌ ] ( الجواب الصحيح 8 / 1 / 88 )

3 - قال رحمه الله : [فَالدِّينُ الْحُقُّ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ الْهَادِي وَالسَّيْفِ النَّاصِرِ ] ( منهاج السنة 1

4- قال رحمه الله : [ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْزَمَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّةَ كُلُو اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّةَ خُلُفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَالسَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ .

وَمَا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ وَتَفَرَّقَتْ فِيهِ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَفْصِلَ النِّزَاعَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ وَإِلَّا اسْتَمْسَكَ بِالْجُمَلِ النَّارِعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ وَتَفَرَّفَ فِيهِ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَفْصِلَ النِّزَاعَ بِالْعِلْمِ وَالْإِجْمَاعِ وَأَعْرَضَ عَنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .

فَإِنَّ مَوَاضِعَ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ عَامَّتَهَا تَصْدُرُ عَنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ فَإِنَّ مَوَاضِعَ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ عَامَّتَهَا تَصْدُرُ عَنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ] ( الفتاوى الكبرى 6 / 463 )

5- قال رحمه الله: [ فَمَنْ بَنَى الْكَلَامَ فِي الْعِلْمِ: الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ عَلَى الْإِرَادَةَ وَالْعِبَادَةَ وَالْعَمَلَ وَالسَّمَاعَ الْمُتَعَلِّقَ بِأُصُولِ عَنْ السَّابِقِينَ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النُّبُوّةِ وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَى الْإِرَادَةَ وَالْعِبَادَةَ وَالْعَمَلَ وَالسَّمَاعَ الْمُتَعَلِّقَ بِأُصُولِ عَنْ السَّابِقِينَ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النَّبُوقِةِ وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَى الْإِرَادَةَ وَالْعِبَادَةَ وَالْعَمَلَ وَالسَّمَاعَ الْمُتَعَلِّق بِأُصُولِ الْمَاتِقِينَ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النَّبُوقِةِ وَكَذَلِكَ مَنْ بَنِي الْإِيمَانِ وَالسَّابِقِينَ وَالسَّمَاعَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمَالِ الْبَدَنِيَّةِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالسَّنَّةِ وَالْمُدْيِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالسَّنَّةِ وَالْمُدْيِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ وَهَذِهِ طَرِيقُ أَئِمَّةِ الْهُدَى.

جَهِدُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ إِذَا ذَكَرَ أُصُولَ السُّنَّةِ قَالَ: هِيَ التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَكَتَبَ التَّفْسِيرِ الْمَأْثُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ يَعْتَمِدُ وَكَتَبَ الْحُدِيثَ وَالْآثَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ يَعْتَمِدُ وَكَتَبَ الْحُدِيثَ وَالْآبِعِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ يَعْتَمِدُ وَكَتَبَ الْحُدِيثَ وَالْآبُعِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ يَعْتَمِدُ وَيَ أُصُولِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَقُرُوعِهِ .

حَتَّى قَالَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى خَلِيفَةِ وَقْتِهِ ، الْمُتَوَكِّلِ : لَا أُحِبُّ الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ فِي كَتَّى قَالَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى خَلِيفَةِ وَقْتِهِ ، الْمُتَوَكِّلِ : لَا أُحِبُّ الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ كَتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ كَتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَالْكَلَامُ فِيهِ غَيْرُ خَمُودٍ ] ( مجموع الفتاوى 10 / 363 )

6- قال رحمه الله : [ وَإِذَا ذَكَرُوا نِزَاعَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الإجْتِهَادِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أُصُولِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُحْدَثُ مُبْتَدَعٌ فِي الْإِسْلَامِ مَسْبُوقٌ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ وَالنِّزَاعُ النِّزَاعُ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ وَالنِّزَاعُ النَّزَاعُ النَّلُومُ مَسْبُوقٌ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ خَطَأٌ قَطْعًا ] ( مجموع الفتاوى 13 / 26 )

7- قال رحمه الله : [ وَالظَّالِمُ يَكُونُ ظَالِمًا بِتَرْكِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِنَ الْحُقِّ وَاتِّبَاعِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، وَالْحَلَّ عَلْمٍ ] ( الجواب الصحيح 3 / 73 )

8- قال رحمه الله: [ وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُّ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ نُورِ صِدْقِهِ، وَبَهْجَةِ وَجْهِهِ سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا، وَكَذَلِكَ الْكَاذِبُ الْفَاجِرُ، وَكُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرُ فِيهِ.

حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي صِغَرِهِ جَمِيلَ الْوَجْهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ فِي الْعَجْورِ مُنْ أَنْهُ وَإِلْعَالُهُ، وَبِالْعَكْسِ ] ( الجواب الصحيح 6 / 489 )

9- قال رحمه الله : [ وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ أَوْقَاتٍ يَنْفَرِدُ بِهَا بِنَفْسِهِ فِي دُعَائِهِ وَذِكْرِهِ وَصَلَاتِهِ وَتَفَكُّرِهِ وَمُحَاسَبَةِ - قال رحمه الله : [ وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ أَوْقَاتٍ يَنْفَرِدُ بِهَا بِنَفْسِهِ فِي دُعَائِهِ وَذِكْرِهِ وَصَلَاتِهِ وَتَفَكُّرِهِ وَمُحَاسَبَةِ نَفْوَرادِهِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحٍ قَلْبِهِ، وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَهَذِهِ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى انْفِرَادِهِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحٍ قَلْبِهِ، وَمَا يَخْتَصُ بِهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَهَذِهِ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى انْفِرَادِهِ

بِنَفْسِهِ إِمَّا فِي بَيْتِهِ.

كَمَا قَالَ طَاوُسٌ: نَعَمْ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ بَيْتُهُ، يَكُفُّ فِيهَا بَصَرَهُ وَلِسَانَهُ ، وَإِمَّا فِي غَيْرِ بَيْتِهِ ] (الفتاوى الكبرى 2 / 163)

10- قال رحمه الله : [ الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، وكما دل عليه القرآن.

لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة!] ( مجموع الفتاوى 1 / 25)

11- قال رحمه الله : [ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْبِدَعِ، إحْدَاثُ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَإِلْزَامُ النَّاسِ بِهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوَارِجُ رَأْيَهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسَ بِهِ وَإِكْرَاهُهُمْ عَلَيْهِ، وَالْمُعَادَاةُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوَارِجُ رَأْيَهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسِ بِهِ وَإِكْرَاهُهُمْ عَلَيْهِ، وَالْمُعَادَاةُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوَارِجُ رَأْيَهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسِ بِهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَيْهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوارِجُ رَأْيَهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسِ بِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَى قَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوارِجُ وَأَيْهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسِ بِهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَى قَرْكِهِ، كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخُوارِجُ وَأَيْهَا، وَأَلْزَمَتْ النَّاسِ بِهِ وَالْمُعَادَاةُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

وَابْتَدَعَتْ الرَّافِضَةُ رَأْيَهَا، وَٱلْزَمَتْ النَّاسَ بِهِ ، وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَابْتَدَعَتْ الجُهْمِيَّةُ رَأْيَهَا وَٱلْزَمَتْ النَّاسَ بِهِ ، وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَابْتَدَعَتْ الجُهْمِيَّةُ رَأْيَهَا وَٱلْزَمَتْ النَّاسَ بِهِ ، وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي دَوْلَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ ، الَّذِينَ أُمْتُحِنَ فِي زَمَنِهِمْ الْأَئِمَةُ لِهِ وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي دَوْلَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ ، الَّذِينَ أُمْتُحِنَ فِي زَمَنِهِمْ الْأَئِمَةُ اللَّاسَ بِهِ وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ لَمُمْ قُوَّةٌ فِي دَوْلَةِ الثَّلَاثَةِ ، النَّذِينَ أُمْتُحِنَ فِي زَمَنِهِمْ الْأَئِمَةُ النَّاسَ لِيَعْ وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا النَّالِقُ وَعَاقَبُوا مَنْ لَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ] ( الفتاوى لِتَوَافُقِهِمْ عَلَى زَأْيِ جَهْمٍ الَّذِي مَبْدَؤُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلْلُوقٌ وَعَاقَبُوا مَنْ لَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ] ( الفتاوى الكبرى 6 / 339 )

12- قال رحمه الله : [فَعُلِمَ أَنَّ شِعَارَ أَهْلِ الْبِدَع: هُوَ تَرْكُ انْتِحَالِ اتِّبَاعِ السَّلَفِ.

وَلِهِذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِسَالَةِ عبدوس بْنِ مَالِكٍ : أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ( مجموع الفتاوى 4 / 155 )

13- قال رحمه الله : [ أَمَّا أَنْ يَكُونَ انْتِحَالُ السَّلَفِ مِنْ شَعَائِرِ أَهْلِ الْبِدَع: فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا.

فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنِ إِلَّا حَيْثُ يَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَقِلُ الْعِلْمُ ] ( مجموع 4 /156 )

14- قال رحمه الله: [ وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان - صار الشيطان يضلهم ويغويهم، كما يضل عباد الأصنام ويغويهم] ( قاعدة جليلة 326)

15- قال رحمه الله: [وما زال الصالحون وغيرهم ، يرون ربهم في المنام ويخاطبهم ، وما أظن عاقلًا ينكر ذلك ، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه ؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره ، وهذه مسألة معروفة ] ( بيان تلبيس الجهمية 1 / 326 )

16- قال رحمه الله : [ وَأَيْضًا الْمُحَالِفُونَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ هُمْ مَظِنَّةُ فَسَادِ الْأَعْمَالِ : إمَّا عَنْ سَوْءِ عَقِيدَةٍ وَاللهِ عَنْ مَرَضٍ فِي الْقَلْبِ وَضَعْفِ إِيمَانٍ.

فَفِيهِمْ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَاعْتِدَاءِ الْحُدُودِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِالْحُقُوقِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَفِيهِمْ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَاعْتِدَاءِ الْحُدُودِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِالْحُقُوقِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ مَا هُوَ لَكُلِّ أَحَدٍ وَعَامَّةُ شُيُوخِهِمْ يُرْمَوْنَ بِالْعَظَائِمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِزُهْدِ وَعِبَادَةٍ فَفِي زُهْدِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِنْ أَمُونَ بِالْعَظَائِمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِزُهْدِ وَعِبَادَةٍ فَفِي زُهْدِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِنْ أَمُونَ لِللَّهُ اللَّعْظَائِمِ مَا هُوَ فِيهِ.

وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِلْمَ أَصْلُ الْعَمَلِ وَصِحَّةُ الْأُصُولِ تُوجِبُ صِحَّةَ الْفُرُوعِ وَالرَّجُلُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ فَسَادُ الْعَمَلِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِلْمَ أَصْلُ الْعَمَلِ وَصِحَّةُ الْأُصُولِ تُوجِبُ صِحَّةَ الْفُرُوعِ وَالرَّجُلُ لَا يَضْعُلُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ الْعَمَلِ إِلَّا لِشَيْءِ الْغَنِيُّ عَنْهُ فَلَا يَفْعَلُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ الْعَمَلِ إِلَّا لِشَيْءِ الْغَنِيُّ عَنْهُ فَلَا يَفْعَلُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا مَنْ عَلَيْهِ الْمَعَاصِي فَذَاكَ لَوْنٌ آخِرُ وَضَرْبٌ ثَانٍ ] ( مجموع الفتاوى 4 / 53 )

17- قال رحمه الله : [ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَصْحَابُهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ اللّهِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالتَّصَوُّفِ ، بَلْ كَانَ عَلَى الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالتَّصَوُّفِ ، بَلْ كَانَ عَلَى الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالتَّصَوُّفِ ، بَلْ كَانَ عَلَى الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالتَّصَوُّفِ ، بَلْ كَانَ عَلَى مَا بَعَثَهُ اللّهُ مِنِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ] ( منهاج السنة 6 / 118 )

18- قال ابن القيم رحمه الله: [ لما قضى فِي الْقدَم بسابقة سلمَان عرج بِهِ دَلِيل التَّوْفِيق عَن طَرِيق

آبَائِهِ فِي التمحس فَأَقبل يناظر أَبَاهُ فِي دين الشَّرك فَلَمَّا علاهُ بِالْحُجَّةِ لَم يكن لَهُ حَوَاب إِلَّا الْقَيْد وَهَذَا حَوَاب يتداوله أهل الْبَاطِل من يَوْم حرفوه وَبِه أَجَاب فِرْعَوْن مُوسَى لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَها عَيْرِي وَبِه أَجَاب الْجُهْمِية الإِمَام أَحْمد لما عرضوه على السِّيَاط وَبِه أَجَاب أهل الْبدع شيخ الْإِسْلَام حِين استدعوه الْجُهْمِية الإِمَام أَحْمد لما عرضوه على السِّيَاط وَبِه أَجَاب أهل الْبدع شيخ الْإِسْلَام حِين استدعوه

للسجْن وَهَا نَحن على الْأَثر ] ( الفوائد 1 / 40 )

19- قال رحمه الله : [ فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف منهم إلا من هو مأبون في عقله ودينه عند

الأمة وإن كان قد تاب من ذلك بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام .

وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام كما ارتد عنه قديمًا شيخهم الأول جهم بن صفوان وبقي أربعين

يومًا شاكًا في ربه ] ( بيان تلبيس الجهمية 3 / 472 )

20- قال رحمه الله : [كذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب عباده

المؤمنين .

بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله ] ( الصفدية 235 )

21- قال رحمه الله : [ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ الْحُسَنَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ -21 قال رحمه الله : [ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ الْحُسَنَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ وَلَا الشَّيْطَانِ ] ( قاعدة جليلة 28 ) فَهُوَ ضَالُّ مُتَّبِعٌ لِلشَّيْطَانِ وَسَبِيلُهُ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ] ( قاعدة جليلة 28 )

22- قال رحمه الله : [ وَاحْذَرْ أَنْ تَغْتَرَّ بِزُهْدِ الْكَافِرِينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ؛ فَإِنَّ الْفَاسِقَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ اللَّانْيَا حَيْرٌ مِنْ زُهَّادِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَزُهَّادِ الْكُفَّارِ إِمَّا لِفَسَادِ عَقَدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ هِمَا جَمِيعًا ] ( مجموع الفتاوى 20 / 153 )

23- قال رحمه الله: [ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمَاعَةِ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَالًّ مُبْتَدِعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ] ( الفتاوى الكبرى 2 / 278 )

24- قال رحمه الله : [ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُطَاعٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُطِيعُهُ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى الصَّغَارَ الَّذِينَ لَمْ يَلْعُوا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ يَبْلُغُوا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ يَبْلُغُوا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع .

وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ مَمْلُوكُ أَوْ يَتِيمٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ الصَّغِيرَ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ مَمْلُوكُ أَوْ يَتِيمٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَةِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ الصَّغِيرَ ، وَمُعَزَّرُ الْكَبِيرُ عَلَى ذَلِكَ تَعْزِيرًا بَلِيغًا ؛ لِأَنَّهُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ] ( مجموع الفتاوي 22 / 50-51 )

25- قال رحمه الله : [ لَكِنَّ يَنْبُوعَ الْخَيْرِ وَأَصْلَهُ: إخْلَاصُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ عِبَادَةً وَاسْتِعَانَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

أُنِيبُ ﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْعَبْدُ تَعَلُّقَ قَلْبِهِ مِنْ

الْمَخْلُوقِينَ انْتِفَاعًا بِهِمْ أَوْ عَمَلًا لِأَجْلِهِمْ وَيَجْعَلُ هِمَّتَهُ رَبَّهُ تَعَالَى وَذَلِكَ بِمُلَازَمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ الْمَخْلُوقِينَ انْتِفَاعًا بِهِمْ أَوْ عَمَلًا لِأَجْلِهِمْ وَيَجْعَلُ هِمَّتَهُ رَبَّهُ تَعَالَى وَذَلِكَ بِمُلَازَمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ مِنْ فَاقَةٍ وَخَاجَةٍ وَخَافَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ] ( مجموع الفتاوى 10 / 659 )

27- قال رحمه الله : [ وَلَا يَجْعَلُ هِمْتَهُ فِيمَا حُجِبَ بِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ الْعُلُومِ عَنْ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ إِمَّا كَ عَلَى الْعُلُومِ عَنْ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ إِمَّا كَ عَلَى الْعُلُومِ عَنْ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ إِمَّا كَالْوَسُوسَةِ فِي خُرُوجِ حُرُوفِهِ وَتَرْقِيقِهَا وَتَفْخِيمِهَا وَإِمَالَتِهَا وَالنَّطْقِ بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَغَيْرِ بِالْوَسُوسَةِ فِي خُرُوجٍ حُرُوفِهِ وَتَرْقِيقِهَا وَتَفْخِيمِهَا وَإِمَالَتِهَا وَالنَّطْقِ بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ وَالْقُصِيرِ وَالْمُتَوسِّطِ وَغَيْرِ فَالْوَسُوسَةِ فِي خُرُوجٍ حُرُوفِهِ وَتَرْقِيقِهَا وَتَفْخِيمِهَا وَإِمَالَتِهَا وَالنَّطْقِ بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَالْمُتَوسِّطِ وَغَيْرِ فَاللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ قَاطِعٌ لَمَا عَنْ فَهْمِ مُرَادِ الرَّبِّ مِنْ كَلَامِهِ وَكَذَلِكَ شَغْلُ النُّطْقِ بِ ﴿ أَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾

وَضَمُّ الْمِيمِ مِنْ (عَلَيْهِمْ) وَوَصْلُهَا بِالْوَاوِ وَكَسْرُ الْهَاءِ أَوْ ضَمُّهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ مُرَاعَاةُ النَّغَمِ وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ.

وَكَذَلِكَ تَتَبُّعُ وُجُوهِ الْإِعْرَابِ وَاسْتِخْرَاجُ التَّأْوِيلَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ الَّتِي هِيَ بِالْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِيِّ أَشْبَهُ مِنْهَا وَكَذَلِكَ تَتَبُّعُ وُجُوهِ الْإِعْرَابِ وَاسْتِخْرَاجُ التَّأْوِيلَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ الَّتِي هِيَ بِالْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِيِّ أَشْبَهُ مِنْهَا وَكَالَمُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مِنْهَا وَلَا اللَّهُ مِنْهَا إِلْبَيَانِ ] ( مجموع الفتاوى 16 / 50 )

28- قال رحمه الله : [ وَتَعَمُّدُ الْكَذِبِ لَهُ أَسْبَابٌ:

أَحَدُهَا : الزَّنْدَقَةُ وَالْإِلْحَادُ فِي دِينِ اللَّهِ ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ .

وَثَانِيهَا: نُصْرَةُ الْمَذَاهِبِ وَالْأَهْوَاءِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعُ وَالْوَسَائِطِ.

وَثَالِثُهَا: التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ لِمَنْ يَظُنُّ جَوَازَ ذَلِكَ.

وَرَابِعُهَا: الْأَغْرَاضُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِحِمْعِ الْخُطَامِ.

وَحَامِسُهَا : حُبُّ الرِّيَاسَةِ بِالْحَدِيثِ الْغَرِيبِ ] ( مجموع الفتاوى 18 / 46 )

29 - قال رحمه الله : [ وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي النَّقْلِ الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ

نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَاسْتَفَاضَ ذَلِكَ، وَتَوَاتَرَ عَنْهُ .

وَتَوَعَّدَ جِعَلْدِ الْمُفْتَرِي مَنْ يُفَضِّلُهُ عَلَيْهِ .

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا لَا يَقُطْعُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ

30- قال رحمه الله : [ إِنْفَاقَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ نَفَقَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَعَامِهِ 30- قال رحمه الله : [ إِنْفَاقَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ نَفَقَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَغْنَى رَسُولَهُ عَنْ مَالِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.

بَلْ كَانَ مَعُونَةً لَهُ عَلَى إِقَامَةِ الْإِيمَانِ ، فَكَانَ إِنْفَاقُهُ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا نَفَقَةً عَلَى نَفْسِ الرَّسُولِ ، فَكَانَ إِنْفَاقُهُ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا نَفَقَةً عَلَى نَفْسِ الرَّسُولِ ، فَاشَتَرَى الْمُعَذَّبِينَ مِثْلَ بِلَالٍ وَعَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَزُنَيْرَةً وَجَمَاعَةً ] ( منهاج السنة 8 / 551 )

31- قال رحمه الله : [ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ] (

منهاج السنة 4 / 261)

32- قال رحمه الله : [وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلا نفرا قليلا - يعني الصحابة - لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب

أيضا في كفره.

فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل

هذا فإن كفره متعين .

فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ

أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة

شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.

ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما يستترون علم عنه مثلات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات] ( الصارم المسلول 586)

33- قال رحمه الله: [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْت فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

وَلِهَذَا كَانَ مَعْرِفَةُ أَقْوَالِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَأَعْمَالِهِمْ خَيْرًا وَأَنْفَعَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَأَعْمَاهِمْ فِي جَمِيعِ عُلُومِ الدِّينِ وَأَعْمَالِهِ كَالتَّفْسِيرِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَحْلَاقِ وَأَعْمَاهِمْ فِي جَمِيعِ عُلُومِ الدِّينِ وَأَعْمَالِهِ كَالتَّفْسِيرِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَحْلَاقِ وَأَعْمَاهِمُ وَالْجُهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ خَيْرٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ بَعْدَهُمْ وَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَنِرَاعِهِمْ وَنِرَاعِهِمْ وَنِرَاعِهِمْ وَنِرَاعِهِمْ وَنِرَاعِهِمْ وَنِرَاعِهِمْ.

وَذَلِكَ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعْصُومًا وَإِذَا تَنَازَعُوا فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ فَيُمْكِنُ طَلَبُ الْحَقِّ فِي بَعْضِ

أَقَاوِيلِهِمْ وَلَا يُحْكَمُ بِخَطَأِ قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ دَلَالَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى خِلَافِهِ ] ( مجموع القاوى 13 / 24 )

-34 قال رحمه الله : [ وَكَمَائِنُ الْقُلُوبِ تَظْهَرُ عِنْدَ الْمِحَنِ ] ( مجموع الفتاوي 20 / 9 )

35- قال رحمه الله : [ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ الرَّدِّ الَّذِي صَنَّفَهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمَشَاهِيرِ فِي زَمَانِ الْبُحَارِيِّ.

صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ: [ رَدُّ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى الْكَاذِبِ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ فِي التَّوْحِيدِ ] .

حَكَى فِيهِ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ بِأَعْيَانِهَا عَنْ بِشْرٍ المريسي بِكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَرِيسَيَّ أَقْعَدَ بِهَا وَأَعْلَمَ عَدْهِ التَّأُويلَاتِ بِأَعْيَانِهَا عَنْ بِشْرٍ المريسي بِكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَرِيسَيَّ أَقْعَدَ بِهَا وَأَعْلَمَ بِكَلَامِ عَقْولِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ اتَّصَلَتْ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ وَجِهَةِ غَيْرِهِ .

ثُمَّ رَدَّ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بِكَلَامِ إِذَا طَالَعَهُ الْعَاقِلُ الذَّكِيُّ: عَلِمَ حَقِيقَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَتَبَيَّنَ لَهُ

ظُهُورُ الْحُجَّةِ لِطَرِيقِهِمْ وَضَعْفُ حُجَّةِ مَنْ خَالَفَهُمْ.

ثُمَّ إِذَا رَأَى الْأَئِمَّةَ - أَئِمَّةَ الْهُدَى - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَمِّ المريسية ، وَأَكْثَرُهُمْ كَفَّرُوهُمْ أَوْ ضَلَّلُوهُمْ .

وَعَلِمَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ السَّارِيَ فِي هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ مَذْهَبُ المريسي: تَبَيَّنَ الْهُدَى لِمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ هِدَايَتَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَالْفَتْوَى لَا تَحْتَمِلُ الْبَسْطَ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِنَّمَا أُشِيرُ إِشَارَةً إِلَى مَبَادِئِ الْأُمُورِ وَالْعَاقِلُ يَسِيرُ وَيَنْظُرُ.

وَكَلَامُ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ مَوْجُودٌ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَذْكُرَ هَهُنَا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ

مِثْلَ كِتَابِ السُّنَنِ للالكائي وَالْإِبَانَةِ لِابْنِ بَطَّةَ وَالسُّنَّةِ لِأَبِي ذَرِّ الهروي.

وَالْأُصُولِ لِأَبِي عَمْرٍو الطلمنكي وَكَلَامِ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ للبيهقي.

وَقَبْلَ ذَلِكَ السُّنَّةُ للطبراني وَلِأَبِي الشَّيْخِ الأصبهاني وَلِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ منده وَلِأَبِي أَحْمَد الْعَسَّالِ

الأصبهانيين.

وَقَبْلَ ذَلِكَ السُّنَّةِ لِلْحَلَّالِ وَالتَّوْحِيدِ لِابْنِ خُزَيْمَة وَكَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ.

وَالرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّة لِجَمَاعَةِ: مِثْلَ الْبُحَارِيِّ وَشَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الجعفي.

وَقَبْلَ ذَلِكَ السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَالسُّنَّةُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَثْرَمِ وَالسُّنَّةُ لِحَنْبَلِ وللمروزي وَلِأَبِي دَاوُد السَّنَّةُ لِأَبِي وَالسُّنَّةُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ .

وَكِتَابُ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لِلْبُحَارِيِّ وَكِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة لِعُثْمَانِ بْنِ سَعِيدٍ الدارمي وَغَيْرِهِمْ.

وَكَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ الْحَيْدَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجُهْمِيَّة وَكَلَامُ نُعَيْمٍ بْنِ حَمَّادٍ الحزاعي وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ وَكَلَامُ عَيْرِهِمْ وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ وَكَلَامُ عَيْرِهِمْ وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ يَكْيَى النَّيْسَابُورِيِّ وَأَمْثَالِهِ وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ ] ( مجموع الفتاوى 5 / 32 )

36- قال رحمه الله [ الَّذِينَ يَعِيبُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَيَعْدِلُونَ عَنْ مَذْهَبِهِمْ جَهَلَةٌ زَنَادِقَةٌ مُنَافِقُونَ بِلَا رَيْبٍ

37- قال رحمه الله : [قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَحْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾

قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة ، وهو كما قال.

فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به.

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء.

ولهذا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة

الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء ، وأعظمهم شركا.

فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله

التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات و الجمعات.

ويعمرون المشاهد التي على القبور، التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها، والله سبحانه في كتابه إنما أمر

بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى

فِي خَرَاكِمًا ﴾ ولم يقل: مشاهد الله.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ولم يقل: عند كل مشهد.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ إلى قوله:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى

أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ ولم يقل: مشاهد الله. بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله

ويرجو غير الله لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك ] ( اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 281 )

38- قال رحمه الله : [ الْعُذْرَ لَا يَكُونُ عُذْرًا إِلَّا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ إِزَالَتِهِ، وَإِلَّا فَمَتَى أَمْكَنَ الْإِنْسَانُ مَعْرِفَةَ

الْحَقّ، فَقَصَّرَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا ] ( رفع الملام ص 60 )

المصرية للبعلي ص 49 )

39- قال رحمه الله وهو يرد على الأخنائي: [ ولا ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بمم أشبه إذ هو من أهل البدع الجهال، ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال ] ( الأخنائية ص 205)

40- قال رحمه الله : [ فليعلم أولا أن الحاكم متساهل في بَاب التَّصْحِيح حَتَّى إِنَّه يصحح مَا هُوَ مَا هُوَ مَوْضُوع فَلَا يوثق بِتَصْحِيحِهِ وَحده .

حَتَّى إِن تَصْحِيحه دون تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَا نزاع بل دون تَصْحِيح ابْن خُزَيْمَة وَأبي حَاتِم ابْن حَبَّى إِن تَصْحِيح الْمَقْدِسِي فِي المختارة خير من تَصْحِيح حبَان بل تَصْحِيح الْحَافِظ أبي عبد الله مُحَمَّد ابْن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي فِي المختارة خير من تَصْحِيح حبَان بل تَصْحِيح الْحَافِظ أبي عبد الله مُحَمَّد ابْن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي فِي المختارة خير من تَصْحِيح الْحَافِي المُحتارة وَعُم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعَم الله عَم الله وَعَم الله وَعُم وَالله وَعَم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعُم الله وَعَم الله وَعِم الله وَعَم الله وَعَم الله وَالله وَعُم الله وَعَم الله وَعَم الله وَعِم الله وَعَم الله وَالله وَله وَالله و

41- قال رحمه الله : [ وَمَا يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ دُعَاءٍ مُعَيَّنٍ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَخُو ذَلِكَ فَلَا أَصْلَ لَهُ ] ( مجموع الفتاوى 26 / 122 )

42- قال رحمه الله: [ وقد يقول المعيّر للرجل: مالك أصل ولا فصل! ولكنّ الإنسان أصله التراب، وفصله الماء المهين] ( النبوات 2 326)

43- قال رحمه الله : [ وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على كل قادرٍ أن ينهاهم عن هذه البدع المضلقة، ويَذُمَّ من يفعلها، فإن لم ينتهِ وإلاّ عاقبَه بما يستحقه شرعًا.

وأقل ذلك : أن يهجرهم، فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبوا، ويتبعوا الكتاب والسنة والطريق التي بعث الله بها رسوله، ولا يُعطَون من الزكاة حتى يتوبوا، فإن الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ويُطيعه ويُطيع

رسولَه من عبادِه المؤمنين، فلا يُعَانُ بِها أهلُ البدع الضالين الذين يُضِلُّون الناسَ عن سبيل الله، ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ( جامع المسائل 1 / 92 )

44- قال رحمه الله [ إنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلها، رضي الله عنهم وأرضاهم ] ( جامع المسائل 5 / 158 )

45- قال رحمه الله : [ بَلْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِكُتُبِ التَّفْسِيرِ ] ( مجموع الفتاوى 6 / 542 )

46- قال رحمه الله : [ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ، لَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ.

فَمَنْ شَهِدَ بِوِلَايَةِ اللَّهِ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ كَاذِب، وَعَنْ طَرِيقِ الصَّوَابِ نَاكِب.

ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مُخَالِفُونَ لِلرَّسُولِ، وَشَهِدَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، فَهُوَ مُرْتَدُّ عَنْ يَن الْإِسْلَامِ. إِمَّا مُكَذِّبٌ لِلرَّسُولِ، وَإِمَّا شَاكُ فِيمَا جَاءَ بِهِ مُرْتَابٌ، وَإِمَّا غَيْرُ مُنْقَادٍ لَهُ.

بَلْ مُخَالِفٌ لَهُ جُحُودًا وَعِنَادًا وَإِتْبَاعًا لِهُواهُ، وَكُلُّ مِنْ هَؤُلَاءِ كَافِرٌ ] ( الفتاوى الكبرى 1 / 190 )

47- قال رحمه الله: [عامة أهل البدع، لا يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح، لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحق عندهم] ( الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك ص

48- قال رحمه الله : [ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ أَوْ الْحَدِيثَ وَتَأَوَّلُهُ عَلَى غَيْرِ التَّفْسِيرِ الْمَعْرُوفِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ مُلْحِدٌ فِي آيَاتِ اللَّهِ مُحَرِّفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَهَذَا فَتْحُ لِبَابِ الزَّنْدَقَةِ وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ مُعْلُومُ الْبُطْلَانِ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ] ( مجموع الفتاوى 13 / 243)

49- قال رحمه الله : [ وَمَنْ آتَاهُ اللّهُ عِلْمًا وَإِيمَانًا؛ عَلِمَ أَنّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ التَّحْقِيقِ إلَّا مَا هُوَ دُونَ تَحْقِيقِ السَّلَفِ لَا فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي الْعَمْلِ وَمَنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ بِالنَّظَرِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ وبالعمليات هُوَ دُونَ تَحْقِيقِ السَّلَفِ لَا فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي الْعَمْلِ وَمَنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ بِالنَّظَرِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ وبالعمليات عَلِمَ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابَةِ دَائِمًا أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَأَنَّهُ لَا يَبْتَدِعُ أَحَدٌ قَوْلًا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَ عَطَمًا وَكَانَ الصَّوَابُ قَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ ] ( مجموع الفتاوى 7 / 436 )

50- قال رحمه الله : [ فَأَمَا مُعَارِضَة الْقُرْآن بَمعقول أَو قِيَاس فَهَذَا لَم يكن يستحله أحد من السلف وَإِنَّمَا ابتدع ذَلِك لما ظَهرت الجُنهْمِية والمعتزلة وَغُوهم مِمَّن بنوا أصُول دينهم على مَا سموهُ معقولا وردوا الْقُرْآن إِلَيْهِ وَقَالُوا إِذْ تعَارِض الْعقل وَالشَّرْع إِمَّا أَن يُفَوض أَو يتَأَوَّل فَهَؤُلَاءِ من أعظم المجادلين فِي آيَات الله بِغَيْر سُلْطَان أَتَاهُم ] ( الاستقامة ص 23 )

51- قال رحمه الله : [ إِذْ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ والتابعون لَهُم بِإِحْسَان أفضل من الْمُتَأَخِّرين فِي كل شيء

من الصَّلَاة وجنسها من الذِّكر وَالدُّعَاء وَقِرَاءَة الْقُرْآن واستماعه وَغير ذَلِك وَمن الجِهَاد والإمارة وَمَا

يتَعَلَّق بذلك من أَصْنَاف السياسات والعقوبات والمعاملات فِي إصْلَاح الْأَمْوَال وصرفها فَإِن طَرِيق السياسات والعقوبات والمعاملات فِي إصْلَاح الْأَمْوَال وصرفها فَإِن طَرِيق السياسات والعقوبات والمعاملات فِي السياسات والعقوبات والمعاملات فِي كل شيء ] ( الاستقامة 331 )

52- قال رحمه الله: [ اجْتِهَادَاتِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانَتْ أَكْمَلَ مِنِ اجْتِهَادَاتِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانَتْ أَكْمَلَ مِنِ اجْتِهَادَاتِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانَتْ أَكْمَلَ مِنِ اجْتِهَادَاتِ السَّلَقَ أَخُويِنَ، وَخَطَأَهُمْ أَخَفُّ مِنْ خَطَأِ الْمُتَأَخِّرِينَ ] ( منهاج الْمُتَأَخِّرِينَ، وَأَنَّ صَوَابَهُمْ أَكْمَلُ مِنْ صَوَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَخَطَأَهُمْ أَخَفُّ مِنْ خَطَأِ الْمُتَأَخِّرِينَ ] ( منهاج اللهنة 6 / 80 )

53- قال رحمه الله : [ ولا ريب إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها ] ( مجموعة الرسائل 4 / 4 )

54- قال رحمه الله : [كثيراً من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة، فمنهم من

يعظمهم ويقول إنه متبع لهم مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر، ومنهم من يظن أنهم كانوا لا

يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية وذلك لجهله بعلمهم بل لجهله بما جاء به الرسول من

الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية ] ( مجموعة الرسائل 3 / 69 )

55- قال رحمه الله : [الواجب اتباعُ الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلفُ والأئمّةُ ] ( جامع المسائل 1 / 108 )

56- قال رحمه الله : [من أعرض عَن اتِّبَاع الْحق الَّذِي يُعلمهُ تبعا لهواه فَإِن ذَلِك يورثه الجُهْل

والضلال حَتَّى يعمى قلبه عَن الْحق الْوَاضِح كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا زاغوا أَزاغ الله قُلُوبِهم ﴾ ] (

أمراض القلوب 39)

57 قال رحمه الله : [وَلَمَّا كَانَ أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ، كَانَ كَلَامُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ

مَعَ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ ، بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ لَا بِالظَّنِّ، وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ] ( الجواب الصحيح 1 / 1 107 )

58- قال رحمه الله : [مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، أَنَّ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ كَلَامُ اللَّهِ ، تَكَلَّمَ هُوَ

بِهِ. مِنْهُ بَدَا ، لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ ] ( 4 / 335 )

59- قال رحمه الله : [وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتَّفق سلف الْأمة وأئمتها على أَن الْجُهْمِية من شَرّ طوائف

المبتدعين حَتَّى أخرجوهم عَن الثِّنْتَيْنِ وَالسبْعين فرقة ] ( مختصر الفتاوى المصرية 590 )

60- قال رحمه الله [ وُجُودُ الْحِنِّ ثَابِتٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا. وَكَذَلِكَ

دُخُولُ الْحِنِيِّ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ ] ( مجموع الفتاوى 24 /276 )

61- قال رحمه الله : [ وقد كان سلف الأمة وسادات الأمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود

( 86 / 1 ) [

62- قال : [ السَّلَفَ وَالْأَئِمَّةَ أَعْلَمُ بِالْإِسْلَامِ وَبِحَقَائِقِهِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَدْ لَا يَفْهَمُ تَغْلِيظَهُمْ فِي ذَمِّ

الْمَقَالَةِ حَتَّى يَتَدَبَّرَهَا وَيُرْزَقَ نُورَ الْهُدَى فَلَمَّا اطَّلَعَ السَّلَفُ عَلَى سِرِّ الْقَوْلِ نَفَرُوا مِنْهُ ] ( مجموع الفتاوى

(477/2

63- قال : [ فإن العلم ، كلماكان الناس إليه أحوج ، كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه

] ( شرح الأصبهانية ص 133 )

64- قال : [ والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته في كل مكان وزمان، ليلا ونهارا، سفرا

وحضرا، سرّا وعلانية، جماعة وفرادى، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل من النفس، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذّب بالرسول، وتولّى عن طاعته، كما قال تعالى: فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَطَّى لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّب وَتَولَى أي: كذّب به وتولى عن طاعته ] ( الأخنائية ص

65- قال : [ ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام ، وأخطأ ، فهو كاذب آثم ] ( الأخنائية ص 16 )

66- قال: [ وَلَا تقع فَتْنَة إِلَّا من ترك مَا أَمر الله بِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمر بِالْحَقِّ وَأَمر بِالصبرِ فالفتنة إِمَّا من ترك الْحق وَإِمَّا من ترك الْحق وَإِمَّا من ترك الْحق وَإِمَّا من ترك الحَّبْر ] ( الاستقامة ص 57 )

67- وقال: [وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر] ( الاستقامة ص 482)

67- وقال: [ والشجاعة ليست هي قوة البدن، وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته ] ( الاستقامة ص 489 )

68- وقال : [ ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ ] (

الاستقامة 499)

69- وقال : [ تَجِدُ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْمُرْجِئَةَ وَالرَّافِضَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِمْ وَمَعْقُولِهِمْ

وَمَا تَأَوَّلُوهُ مِنْ اللُّغَةِ ؛ وَلِهَذَا تَجِدُهُمْ لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ

وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا يَعْتَمِدُونَ لَا عَلَى السُّنَّةِ وَلَا عَلَى إِجْمَاعِ السَّلَفِ وَآثَارِهِمْ ؛ وَإِنَّمَا

يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَقْلِ وَاللُّغَةِ وَتَحِدُهُمْ لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ الْمَأْثُورَةِ وَالْحَدِيثِ ؛ وَآثَارِ السَّلَفِ

وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُتُبِ الْأَدَبِ وَكُتُبِ الْكَلَامِ الَّتِي وَضَعَتْهَا رُءُوسُهُمْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمَلَاحِدَةِ أَيْضًا ؟

إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مَا فِي كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ وَكُتُبِ الْأَدَبِ وَاللُّغَةِ وَأَمَّا كُتُبُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْآثَارِ ؛ فَلَا يَلْتَفِتُونَ

إِلَيْهَا ] (كتاب الإيمان ص 64)

70- قال : [ الصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم

] ( مجموع الفتاوي 11 / 223 )

71- وقال : [ وأفضل أمة محمد : القرن الأول ] ( مجموع الفتاوى 11 / 223 )

72- وقال : [ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَطَاعَتُهُ فِي جَمِيعِ مَا أَمْرَ بِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُعَارِضَهُ بِضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَلَا بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَكُلُّ مَا عَارَضَهُ فَهُوَ وَطَاعَتُهُ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرَ بِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُعَارِضَهُ بِضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَلَا بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَكُلُّ مَا عَارَضَهُ فَهُو خَطَأٌ وَضَلَالٌ ] ( مجموع الفتاوى 11 / 422 )

73- وقال: [إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ) و المحاب الله عليه وسلم ] ( مجموع الفتاوى 11 / 223 )

74- وقال : [ لا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة ] ( مجموع الفتاوى 11 / 223)

75- وقال عن السماع أو ما يسمى الأناشيد : [ يُهَيِّجُ الْوَجْدَ الْمُشْتَرَكَ فَيُثِيرُ مِنْ النَّفْسِ كَوَامِنَ

76- وقال : [ فَلَمْ يَبْقَ مَسْأَلَةٌ فِي الدِّينِ إِلَّا وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَمُمْ قَوْلَ يُخَالِفُ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَوْ يُوَافِقُهُ وَقَدْ بَسَطْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الصَّوَابَ فِي أَقْوَالِهِمْ أَكْثَرُ وَأَحْسَنُ وَأَنَّ حَطَأَهُمْ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَوْ يُوَافِقُهُ وَقَدْ بَسَطْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الصَّوَابَ فِي أَقْوَالِهِمْ أَكْثَرُ وَأَحْسَنُ وَأَنَّ الْمُتَأْخِرِينَ وَأَنَّ الْمُتَأْخِرِينَ وَلَيْذَا أَمْثِلَةً أَخَفَتُ مِنْ خَطَأً اللهُ يَعْفِي اللهِ اللهِ وَلَهُذَا أَمْثِلَةً كَثِيرَةٌ يَضِيقُ هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ اسْتِقْصَائِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ] ( مجموع الفتاوى 12 / 27 )

77 - وقال : [ فَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِذَا تَابَ وَبَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ انْقَلَبَ مَا كَانَ يَضُرُّهُ مِنْ السَّيِّئَاتِ

بِسَبَبِ تَوْبَتِهِ حَسَنَاتٍ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فَلَمْ تَبْقَ الذُّنُوبُ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُضِرَّةً لَهُ بَلْ كَانَتْ تَوْبَتُهُ مِنْهَا مِنْ أَنْفَعِ اللَّهُ بَعْ اللَّهُ بِهَا فَلَمْ تَبْقَ الذُّنُوبُ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُضِرَّةً لَهُ بَلْ كَانَتْ تَوْبَتُهُ مِنْهَا مِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لَهُ وَالِاعْتِبَارُ بِكَمَالِ النِّهَايَةِ لَا بِنَقْصِ الْبِدَايَةِ ] ( مجموع الفتاوى 15 / 55 )

78- وقال : [طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم ] ( درء التعارض 5 / 278)

79- وقال : [طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهم ما دلت عليه وقال : وقال المنقول إنبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهم ما دلت عليه، وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة، وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول ] ( درء التعارض 5 / 378)

80- وقال عن الرافضة أخزاهم الله : [ وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لِفَرْطِ جَهْلِهِمْ وَهَوَاهُمْ يَقْلِبُونَ الْحَقَائِقَ فِي

الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، فَيَأْتُونَ إِلَى الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَتْ وَعُلِمَ أَنَّهَا وَقَعَتْ، فَيَقُولُونَ: مَا وَقَعَتْ، وَإِلَى الْمُنْقُولِ وَالْمَعْقُولُونَ: مَا يَقُولُونَ: كَانَتْ، وَيَأْتُونَ إِلَى الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ وَصَلَاحٌ، فَيَقُولُونَ: هِيَ خَيْرٌ وَصَلَاحٌ؛ فَلَيْسَ هَمْ لَاعَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ، بَلْ هَمُ هِيَ فَسَادٌ وَإِلَى الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ فَسَادٌ، فَيَقُولُونَ: هِيَ خَيْرٌ وَصَلَاحٌ؛ فَلَيْسَ هَمُ لَاعَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ، بَلْ هَمُ هُيَ فَسَادٌ وَإِلَى الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ فَسَادٌ، فَيَقُولُونَ: هِي خَيْرٌ وَصَلَاحٌ؛ فَلَيْسَ هَمُ لَاعَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ، بَلْ هَمُ مُن فَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ] ( منهاج السنة 7 /

81- وقال : [ والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله ، والقدرة على العمل به ] ( مجموع الفتاوى 20 / 59 )

(441

-82 وقال: [ مثل الْمُلُوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجُاهِلِيَّة الَّذين لَيْسَ فيهم من هُوَ مُطِيع لله وَرَسُوله بجهاده بل كِلَاهُمَا مُتبع هَوَاهُ خَارِج عَن طَاعَة مَوْلَاهُ إذا اعْرِض الْمُؤمن عَنْهُم وَلَم يعاون وَاحِدًا لله وَرَسُوله بجهاده بل كِلَاهُمَا مُتبع هَوَاهُ خَارِج عَن طَاعَة مَوْلَاهُ إذا اعْرِض الْمُؤمن عَنْهُم وَلَم يعاون وَاحِدًا لله وَرَسُوله بجهاده بل كِلَاهُمَا مُتبع هَوَاهُ خَارِج عَن طَاعَة مَوْلَاهُ إذا اعْرِض الْمُؤمن عَنْهُم وَلَم يعاون وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يباطنه وَلَا بظاهرة إذا كَانَا فِي مَعْصِيّة الله سَوَاء فَهُوَ محسن فِي ذَلِك ] ( الاستقامة ص 352

83- قال رحمه الله : [ وليعلم أن المؤمن تجب موالاته ، وإن ظلمك واعتدى عليك ، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ] ( مجموع الفتاوى 28 / 209 )

84- قال رحمه الله : [ فالجسم يحس بالطعام والشراب ، وكذلك القلوب تحس بما ينزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابكا ] ( مجموع الفتاوي 4 / 41 )

85- قال رحمه الله: [ إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان ، فإن الرسل من إنكار معاد الأبدان ، فإن الثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان ] ( درء التعارض 5 / 309 )

86- قال رحمه الله وهو يتكلم عن أهل الحديث: [ فَهُمْ أَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلًا؛ وَأَعْدَهُمُ قِيَاسًا وَأَصْوَبُهُمْ وَرَاسَةً وَأَصْدَقُهُمْ إلْمُامًا وَأَسَدُّهُمْ كَلَامًا وَأَصَحُّهُمْ نَظَرًا وَأَهْدَاهُمْ اسْتِدْلَالًا وَأَقْوَمُهُمْ جَدَلًا وَأَمَّهُمْ فِرَاسَةً وَأَصْدَقُهُمْ إلْمُامًا وَأَعْدَهُمْ اللهِ عَلَا وَأَعْدَاهُمُ اللهِ وَأَعْوَمُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ وَجُدًا وَذَوْقًا ] ( مجموع الفتاوى وَأَحَدُّهُمْ بَصَرًا وَمُكَاشَفَةً وَأَصْوَبُهُمْ سَمْعًا وَمُخَاطَبَةً وَأَعْظَمُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ وَجُدًا وَذَوْقًا ] ( مجموع الفتاوى 4 / 10 )

87- وقال رحمه الله : [ فَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعَ دِينِهِمْ مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 87- وقال رحمه الله : [ فَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعَ دِينِهِمْ مِنْ الْإعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 2 كَتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْعَقْلِ الصَّرِيحِ فَإِنَّ مَا كَتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَلَكِنْ فِيهِ أَلْفَاظٌ قَدْ لَا حَالَفَ الْعَقْلُ الصَّرِيحَ فَهُو بَاطِلٌ وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَلَكِنْ فِيهِ أَلْفَاظٌ قَدْ لَا حَالَفَ الْعَقْلُ الصَّرِيحَ فَهُو بَاطِلٌ وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَلَكِنْ فِيهِ أَلْفَاظٌ قَدْ لَا

يَفْهَمُهَا بَعْضُ النَّاسِ أَوْ يَفْهَمُونَ مِنْهَا مَعْنَى بَاطِلًا فَالْآفَةُ مِنْهُمْ لَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ] ( مجموع الفَتاوى 11 / 490 )

88 - وقال رحمه الله : [ فَكُلُّ مَنْ اسْتَقْرَأَ أَحْوَالَ الْعَالَمُ وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدَّ وَأَسَدَّ عَقْلًا وَأَنَّهُمْ يَنَالُونَ وَالْمُعْافِ مَنْ الْمُدَّةِ الْيُسِيرَةِ مِنْ حَقَائِقِ الْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ أَضْعَافَ مَا يَنَالُهُ غَيْرُهُمْ فِي قُرُونٍ وَأَجْيَالٍ وَكَذَلِكَ أَهْلُ فِي الْمُدَّةِ النَّابِينِ قِي قُرُونٍ وَأَجْيَالٍ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحُدِيثِ تَجِدُهُمْ كَذَلِكَ مُتَمَتِّعِينَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْحَقِّ التَّابِتِ يُقَوِّي الْإِدْرَاكَ وَيُصَحِّحُهُ قَالَ السُّنَّةِ وَالْحُدِيثِ تَجِدُهُمْ كَذَلِكَ مُتَمَتِّعِينَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْحَقِّ التَّابِتِ يُقَوِّي الْإِدْرَاكَ وَيُصَحِّحُهُ قَالَ السُّنَةِ وَالْحُدِيثِ تَجِدُهُمْ كَذَلِكَ مُتَمَتِّعِينَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْحَقِّ التَّابِتِ يُقَوِّي الْإِدْرَاكَ وَيُصَحِّحُهُ قَالَ السُّنَةِ وَالْحُدِيثِ تَجِدُهُمْ كَذَلِكَ مُتَمَتِّعِينَ. وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَأَشَدَّ تَعْالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَأَشَدَّ تَعْالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَاوَى الْعَالَ الْمُسْتَقِيمًا ﴾ [ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ضَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقِيمَا ﴾ [ وَلَوْ أَنَّهُمْ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوى اللَّهُ الْمُسْتَقِيمَا هُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيلُ لَا اللَّهُ اللْفَالِقِيلَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْقَالِقُ الْعَلَوى اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَوى اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْعُلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَوى اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعَلَالَ عَلَالَ الْعَلَقَلُ الْعَلَولُ الْعَلَالُ الْعَلَولُ الْعَلَالِقُولِ الْعُلَالِقُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْكُولُولُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعُلُولُهُ اللَّا الْعَالَى الْعَلَوْلُ اللْهُمُ اللَّهُ الْعَلَولُولُ

(10/4

89- وقال: [ وَالَّذِي يَنْبَغِي لِلنَّاسِ: أَنْ يَعْتَادُوا اتِّبَاعَ السَّلَفِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَرُي هَدْيُ حَيْرِ الْوَرَى وَهَدْيِ خَيْرِ الْقُرُونِ إِلَى مَا هُوَ دُونَهُ ] ( 1 / 375 ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْدِلُ أَحَدُ عَنْ هَدْيِ خَيْرِ الْوَرَى وَهَدْيِ خَيْرِ الْقُرُونِ إِلَى مَا هُوَ دُونَهُ ] ( 1 / 375 )

90- قال رحمه الله : [ وَالْحَيْرُ كُلُّ الْحَيْرِ فِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ مَعْرِفَةِ حَدِيثِ رَسُولِ -90 قال رحمه الله : [ وَالْحَيْرُ كُلُّ الْحَيْرِ فِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ مَعْرِفَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّقُهُ فِيهِ وَالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللّهِ ] ( مجموع الفتاوى 6 / 505 ) اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّفَقُهِ فِيهِ وَالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللّهِ ] ( مجموع الفتاوى 6 / 505 )

91- قال رحمه الله : [ وَالْأَفْضَل للنَّاس اتِّبَاع السّلف فِي كل شيء ] ( 1 / 265)

92- قال رحمه الله: [ وَذَلِكَ أَن الْمَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مثل عبد الله بن عبد الله ين عبد الله وَغَيرهم وَعَن أَئِمَّة التَّابِعين ذمّ الْغناء مَسْعُود وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله وَغَيرهم وَعَن أَئِمَّة التَّابِعين ذمّ الْغناء

وَكَذَلِكَ من بعدهمْ من أَئِمَّة الْإِسْلَام فِي الْقُرُون الثَّلَاثَة حَتَّى ذكر زَكْرِيَّا بن يحيى السَّاجِي فِي كِتَابه الَّذِي ذكر فِيهِ إِجْمَاع أهل الْعلم وَاخْتِلَافهمْ فَذكر أَهُم متفقون على كرَاهَته إِلَّا رجلَانِ إِبْرَاهِيم بن سعد من أهل الْبَصْرَة

وَأَمَا نَقَلَهُمْ لِإِبَاحِتُهُ عَن مَالَكُ وَأَهُلَ الْحُجَازِ كُلَهُمْ فَهَذَا غَلَطَ مِن أَسْوَأُ الْغَلَط فَإِن أَهُلَ الْحُجَازِ عَلَى كُرَاهَتُهُ وَذَمُهُ وَمَالِكُ نَفْسُهُ ] ( الاستقامة 1 / 272 )

93- قال رحمه الله: [ فَأَمَا نَجِيء الْإِنْسَان إِلَى الرَّسُول عِنْد قَبره وَقُوله اسْتغفر لي أَو سل لي رَبك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَا أَصل لَهُ ادعو لي أَو قَوْله فِي مغيبه يَا رَسُول الله ادْع لي أَو اسْتغفر لي أَو سل لي رَبك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَا أَصل لَهُ وَلم يَأْمر الله بذلك وَلا تَكانَ ذَلِك مَعْرُوفا وَلم يَأْمر الله بذلك وَلا كَانَ ذَلِك مَعْرُوفا بينهم وَلو كَانَ هَذَا مِمَّا يسْتَحبّ لَكَانَ السّلف يَفْعَلُونَ ذَلِك ولكان ذَلِك مَعْرُوفا فيهم بل مَشْهُورا بَينهم ومنقولا عَنْهُم فَإِن مثل هَذَا إِذَا كَانَ طَرِيقا إِلَى غَفران السَّيِّنَات وَقَضَاء الْمُاجَات لَكَانَ مِمَّا تتوفر الهمم والدواعي على فعله وعلى نقله لا سِيمًا فِيمَن كَانُوا أحرص النَّاس على الْمُثيِّر فَإِذَا لم يعرف أَنهم كَانُوا

يَفْعَلُونَ ذَلِك وَلَا نَقله أحد عَنْهُم علم أَنه لم يكن مِمَّا يسْتَحبّ وَيُؤمر بِهِ ] ( جامع الرسائل 2 / 376

(

94- قال رحمه الله : [ وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ لِمَنْ تَدَبَّرَ الْكَتَابَ وَالسُّنَةَ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْحُمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: أَنَّ حَيْرَ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - فِي الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالِاعْتِقَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَالْخُمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: أَنَّ حَيْرَ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - فِي الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالِاعْتِقَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ أَنَّ حَيْرَهَا -: الْقُرْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كُمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَحْهِ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الْخُلُقِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ: مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ وَإِيمَانٍ وَعَقْلٍ وَدِينٍ وَبَيْنَ لِكُلِّ مُشْكِلٍ. هَذَا لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا مَنْ كَابَرَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ وَبَيْنَ وَعِبَادَةٍ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِكُلِّ مُشْكِلٍ. هَذَا لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا مَنْ كَابَرَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْمِنْكُولِ. هَذَا لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا مَنْ كَابَرَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ ] ( مجموع الفتاوى 4 / 175 )

95- وقال : [ فان من النَّاس من لَو جن لَكَانَ خيرا لَهُ فَإِنَّهُ يرْتَفع عَنهُ التَّكْلِيف وبالعقل يَقع فِي الْكَفْر

والفسوق والعصيان ] ( 2 / 161 )

96- قال رحمه الله : [ وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّ الضَّلَالَ لَا حَدَّ لَهُ وَأَنَّ الْعُقُولَ إِذَا فَسَدَتْ: لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدُّ لَهُ وَأَنَّ الْعُقُولَ إِذَا فَسَدَتْ: لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهِا حَدُّ لَهُ وَأَنْ الْعُقُولَ إِذَا فَسَدَتْ: لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهِا حَدُّ لَمُ مَنْ هُوَ أَفْضَلَ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ شَرُّ مَعْقُولُ فَسُبْحَانَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ؛ فَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلَ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُو شَرُّ مَنْ الشَّيَاطِينِ ] ( مجموع الفتاوى 2 / 357 )

97 - وقال رحمه الله: [ ولا تجد أحدًا وقع في بدعةٍ إلا لنَقْصِ اتباعِه للسنة علمًا وعملاً. وإلا فمن كان بها عالمًا، ولها متبعًا لم يكن عنده داع إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجُهَّال بالسنة ] ( جامع المسائل – عزير شمس – 5 / 250 )

98- قال رحمه الله : [ وَلَنْ يَسْتَغْنِي الْقلب عَن جَمِيع الْمَخْلُوقَات إِلَّا بِأَن يكون الله هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي لَا يعبد إِلَّا إِيَّاه وَلَا يَسْتَعِينَ إِلَّا بِهِ وَلَا يتوكل إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يفرح إِلَّا بِمَا يُجْبهُ ويرضاه وَلَا يكره إِلَّا مَا يبغضه الرب ويكرهه وَلَا يوالى إِلَّا من وَالَاهُ الله وَلَا يعادي إِلَّا من عَادَاهُ الله وَلَا يحب إِلَّا لله وَلَا يبغض شَيْءًا إِلَّا

لله فَكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عَن الْمَخْلُوقَات وبكمال عبوديته لله

تكمل تبرئته من الْكبر والشرك ] ( العبودية ص 102 )

99- وقال: [ والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه] ( النبوات ص 409)

100- وقال رحمه الله : [قيل لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ: إِنَّ بِالْمَسْجِدِ قَوْمًا يَجْلِسُونَ وَيُجْلَسُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَنْ جَلَسَ لِلنَّاسِ جَلَسَ النَّاسُ إلَيْهِ. وَلَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَمُوتُونَ وَيَحْيَى ذِكْرُهُمْ وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ مَنْ جَلَسَ لِلنَّاسِ جَلَسَ النَّاسُ إلَيْهِ. وَلَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَمُوتُونَ وَيَحْيَى ذِكْرُهُمْ وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ وَيَكُونَ وَيَعُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَعُونَ وَيَكُونَ وَيَعْوَلِهِ: وَمُلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ هَمُ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ شَنَعُوا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ هَمُ مُنْ صَيبٌ مِنْ قَوْلِهِ:

مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الرَّجُلُ مِنْ أَنْ تَكْرَهَ شَيْعًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَرُدَّهُ لِأَجْلِ هَوَاكُ أَوْ انْتِصَارًا لِمَذْهَبِكَ أَوْ لِشَيْخِكَ أَوْ لِأَجْلِ اشْتِغَالِك بِالشَّهَوَاتِ أَوْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى أَحَدٍ طَاعَةَ أَحَدٍ إِلَّا طَاعَةَ رَسُولِهِ وَالْأَخْذَ بِمَا جَاءَ بِهِ بِحَيْثُ بِالشَّهَوَاتِ أَوْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى أَحَدٍ طَاعَةً أَحَدٍ فَإِنَّ مَنْ يُطِيعُ أَوْ يُطَاعُ إِثَمَا يُطَاعُ لِوَ خَالَفَ الْعَبْدُ جَمِيعَ الخُلْقِ وَاتَّبَعَ الرَّسُولَ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ فَإِنَّ مَنْ يُطِيعُ أَوْ يُطَاعُ إِثَمَا يُطَاعُ إِثَمَا يُطَاعُ اللَّهُ عَنْ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ فَإِنَّ مَنْ يُطِيعُ أَوْ يُطَاعُ إِثَمَا يُطَاعُ إِثَمَا يُطَاعُ اللَّهُ عَنْ مُؤلِولًا لَوْ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا أَمْرَ بِهِ الرَّسُولُ مَا أُطِيعَ. فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَاتَبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ. تَبْعَا لِلرَّسُولِ وَإِلَّا لَوْ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا أَمْرَ بِهِ الرَّسُولُ مَا أُطِيعَ. فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَاتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ. تَكُنْ أَبْتَرَ مَرْدُودًا عَلَيْك عَمَلُك بَلُ لَا خَيْرَ فِي عَمَلٍ أَبْتَرَ مِنْ الِاتِّبَاعِ وَلَا خَيْرَ فِي عَامِلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ] ( مُحموع الفتاوى 16 / 528 )

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم